



اقُ إِلَىٰ رَحْمَةِ الْغَقَّا ان بُن فنيَضُر عَرِينَ أَخِرَيُّ الْجِرْحُ أَنْوَى هَمَّا اَلْقَادِرِي طَرَيْقَا الْوَّ فَضَلُ الرِّحَانِ عُنْ لِكَ حُسَنِ الأغمَّ الرالصَّالِيَّا يَّ يْغَالُ بِالصَّلُوبَةِ عَلَىٰ سَيِّهِ

N

ٱلك ائِنَانِ فَا نَّمَا طَرِيْقَةُ مَعَ مَطْلُوْبَةُ عِنْدَرَبِّ الْأَرْضِ وَالشَّمُواتِ لِذَا قَالَ لللهُ بَعَالَىٰ مُغْنِيرًا وَآفَرًا لِنَّهَ اللَّهُ ومائي ته يُصَلُّونُ عَلَى النَّهِ يَآيُهُا الَّذِينَ الْمَنُوْ الْصَنَّوُ الْحَلِّي وَسِلَّوُ انْشِيلِمَّاهِ وَقَالَ الِّبَيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّوسَلَيْرُهُ إِنَّا وَكُمَّ النَّاسِ فَي آَثِ تُرَّهُمُ عَلَى مَلُونًا وَلَيَّاكِ اِنَ جَدِّ أَلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ



بُولاً فِي هٰذَالْبَابِمُ تتتًاعِندَاقُلِي الْكَلْبَابِ وَقَلَا يى فِي الرَّوايةِ وَالدِّرايَةِ لِيَــيَـ

اَكُوْنَهُ لدِّيْن وَ المؤجَّوِّمِتَّنْ قَـُوا ۗ ۗ نَّهُ مُسْقَعًا كَا لَنْتُ



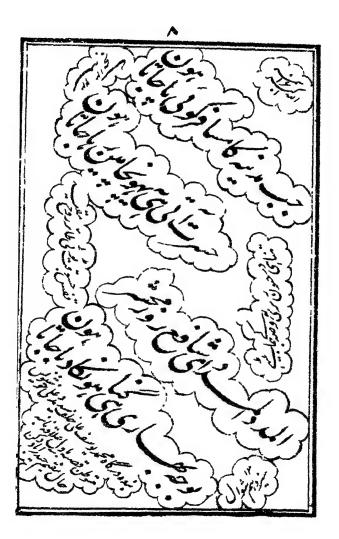



مُعِينَ آ**مُّ العَكُ** لَهَٰذِ بِصَلَوَاتُ بِهُ يُبَوِّشُلَانِ آضِيَ إِبِ الْلِكُ ضُوانُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهُمُ آجُمُعِ أَيْنَ وَاتِ الْبَدْرِيَّةِ وَالدَّعْوَ يَّهِ مِنْ لَهُ بِالْهُ

المواصب صد لِحُولِ لَمَالِةٌ رَاعِنهِ مِن إِنْ الْحَلْهُ مُوفَقًا إِلَى الْحَيْرَاتِ وَإِكِمَالِنَّصُونَةِ وَٱلْعَنَامَا يَتْ به شَرِّفَ اللهُ الصَّدُرَ الْعُتُمُ ات ويظميه مُلمّاتِ الأهو

المائد والأو ل النيّة ا اللوتعالي أيقراها تماما

7

من جبيع التاس وا عَر القيا ، يو لله إبن عبد الله لك بن ما نقيم آشير آع نعداراتا وَقَعْنَى فِي الدُّنْيَاوَالِا للدتعاليعنه المَالذُنْ

وُ مَا يُعِثْمُانَ بِنِ عَقّا عنه تعالىءنه 9

مَنْ وَيَنْ عَبِدِ الْكُلِيْكِ مُ رضي لله تعالى عنه وأدِمْ عَلَيْ نَغَهُ الجنف ١٥١١١م [ وبارد للصل الله تعالى

ت مو المنعى. ۣ۫<u>ڋؽ</u>ؙؙٛٚٛۼۺڐۘٙٲڵڵۛۿؙػؖڝڷۣۼ رضى للدنع

ذُنُ لَهَامَتُوارِناً ۗ ٱللّٰهُ مِنَّا لَلّٰهُمَّ ۗ فُ مِنْ أَتَا مُنْ أَرْضُو

11

O

رَنَفْتُهُ بِتُوْفِيْقًا مَّيْ مَلَّكُ عَدْلَهُ ٱللَّهُ مُّصِلَّعَا لة بن أكْلَمْ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَوْفَقَكُ وَعِنَالِيَكُ فِي كُلِّ حَالِل رءُويَّغْتَتُمُ ٱللَّهُمُّصِلَّعَكِٰ سِيدِيَا

عَزُوا نُرضِي لللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ارْزُقِيٰ حَ ٱلقُوُّانِ وَتَبَالَ الْإِنْمَانِ ٱللَّهُمُّ صَلِّعَلِيسَةٍ حُتَّدَ قَعَلَىٰ لِلهِ وَصَغِيهِ سِلَّمْهِ بَارِبُ عِمْوِهَ فِي

الله تعالى عنه مِنَ اللهِ نَعَالَىٰ عَنْهُ وَ صِي الله نَعَالَىٰ عَنْهُ وَ

ويُ قَاصِّ مِن اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ الْحُذِي عَلَىٰ

رضي لله التّارينِ إلى

رضي الله تعالم عنماً! الفيكواللهمتمس تعالىءنه

س بْنُ عُثْمَانَ وَضِيَ لِللَّهُ تَعَالَىٰءَ تَقَمُّدكَ وَحُسِنعِبَادَتِكَ وَ لِهُ صَعِيبٌ سِكْرُه يَارَبُ وَجُوْمَةِ الْأ زقم رضي للدنتعالي منه أغطني مسأ لِمَعَابَدَةِ النِّبِيِّ الْأَكْرَمِ ٱللّٰهُمُ مُنَّ

السَّعَادَةُ وَ السِّيَادَةَ فِي الدُّنِّي طِنِ الطَّاهِ ۚ ٱللّٰهُ مُ

مِن أَعِزًّا لَانْهَاكَ لِلْهُمِّمَ وعلى المصلح في المرت ومجوما تفجيح موتى عمرن الخطاب ضي للدنعالا هُ يَسِيُّولِي مَنَاهِمُ أَوْلِي لِأَلْبَاكِي الْمُشْرُ فِي زُمُورَةِ الْأَلِّ الْأَصْعَالِيَ لَلْمُحْمَّصِلَّعَ يَبِّدِنَا عُمِّلُ وَعَلَىٰ الْجُحْمِينَ فَيَسَلَّمُ مِبَارِدً نُومَةِ عَبُروِبِنِ سُرَاقَةَ رَضِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التكلفني بمالاطاقة ولا النسي المراج المستخران اغتاد

قَدْرضِي الله تعا بر المألغون لحواقة

pu .

الماعنه حول الاتسر إِنْ فُولِي رَضَّى اللَّهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ أَ اعشت في ح انعام

للدتعالىعنه الل بن التكريمي

رُضِي للهُ تَعَالَى عَنْهُ اتَّطَعْ عَرْ، ڵۼؿؘۯٙ**ٵڵؠؗٛڴ**ۜڝٙڷٷڵڝؾٙۮٮؘٵڠ۬ۮٙۊ عَلِّالَهُ مَعْمَةُ سِكْرُهُ بَارَبٌ وَمَجْوَمَ ذِلِيَاسِ البَكَيْرِينِهِي للهُ تَعَالَى عَنْهُ يَسِيِّرُ لَيْ فِي مَقَامَاتٍ عَرِقَتُ عَيْدِكَ النَيْزَالُ أَهُ حَرَ لى سَيِّد مَا مُعَلِّد وَعَلَىٰ اللهِ وَصَيْعِهِ توسعيد بن زيدٌ دضي الله تعالى عنه خلصني من جَميْع القيكيه W 1 مَعَ الشُّهُدُاءِ وَالصَّا رضى لله

, " 4 رضى للدنعا إيمنا تُوانِ لَكُوُّ ان فِيا لِمَّا وَلَةِ ٱللَّهُ مُّمَّ صَيِرٍّ

لحايث رضى الله تعالى عثه للعكوم والامتزار وارتأوالا

الله تعال بنِ مُعَاذِرُ رَضِيَا

٦.

ر الموسمان في للم تعالى رُنْ لِي مُعَيْنًا وَنَاصِرًا وَمَ ٵڵؠؙؙ۠ڰڝڷۼڵڛؾؚڗٵ**ۼ**ڐۣۊۜۼڬ إرتزويجومات الحادث صْ رَضِيَ لِللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَفِيْقِيْ ميتانك الغو محمر وعلى الدو

بُواسِ إِذَا نَحَسَنُ الْ تِهِ سَعُدِ بِنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ نَعَا لِهِ عُذِيْعَنَ مِيْدِالدَّيْؤُنِ لِغَرِ للسبتيا فحير وع مرج التارمن أ

مَى للهُ تَعَالَى عَالَى 12. بوقوع أي

أَسْلَمُ اللَّهُ مُ صَلَّاعَلَى. يَم بُنِ النِّيَّهَانِ رَضَى اللهُ نَعَ لِعَهِٰلُ ٱللّٰمُ مُتَمَّٰصِلَعَ فتتأدة بن النُّعْمَانِ رَضِيَ لتنبأت على

يَ اللهُ نَعَالُهُ عَنْهُ أَعُوْدُ بِكِّ بْنَ افْعَالِلْلَةُ وَسِنَ النَّوْشِ اللَّهُمْ مَلِلَّا

يَاعُعِينَ وَعَلَىٰ لِهُ صَعْبِهُ سَي يُحْ آيِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارِ حُرْضَى اللهُ تَعَالِي لهُ خَلَّصِنِي مِنْ عَذَا بِإِلْفَهُ وَهُوَّ عَشَيروالنَّا إِلَا لُهُ مُتَّمَّصَلَّعَا وضى للهُ تعالَعنهُ

الله تعالى عند اهديني إلى مِدَايتِكُو عنَايَتِكَ وَانْتَ الْوَاحِدُ الْإَهَدُ ۗ آلَ ڵۣعَلْى يِبِينَا عُمِّلَ وَعَلَىٰ لِهُ صَعِيدًا الْعَلَى الْهُ صَعِيدًا عُمِّلَ وَعَلَىٰ لِهُ صَعِيدًا رَبِّ وَعِجُومَةِ مَهْ لِبْنِ خَيْفِ رَضَى اللهُ تَعَالِحَنْهُ أَرْزُنْفِئُ دِنْهَا مَنِيًّا بَارُكُا لَيْسَ فِيهُ عَضَبُ وَلَا يَنْ اللَّهُ مُ مَيلًا عَلَى سَيِّدِياً بنوالمنذرضي للهتعالينه شقيف مُرْكِلُ اللَّهِ مُ فَانْدُرُ اللَّهُ مُ

انع بن مُنْجُدُ دَرَهُ فِي اللهُ تَعَا لَكُونَهُ إِنْهَاعِ مِينَ قَالَ لَا إِنَّا مِنْذَرْاً لَكُمْ مُمَّ بْنِ عَبِيدٍ رَضِي اللهُ

بن قَتَّادة بِفِي للدُنْعَالِ عِنْدُ احْفَظْنِي عَنِ لِلْمُحُولِلَّذِي إِعْتَادَةً ٱللَّهُ مُ صَلِّعَكِ

وَ اللَّهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ اجْعُلْنِي إ

مِنْ عَنْ وَرَاكُما تِ وي سهار العام

ضى للهُ تَعَالَمُ للهرضى الله باالله

صَى للهُ تَعَالَى عَنْهُ احْتُ القامّة اللهممم فج قرضي الله تعالى عنه م

عَنْهُ آغُوٰذُ يِكَ مِنْ كُثْرَةِ ٱلْغَفْلَةِ وَ يُةِ الْغِيْلِ وَشَمَّاتِ الْعِيْلَةِ اللَّهُ مُ مَرِلٌ

لی سیبران أرضى لله تعالى عنه أط لقيدلآل اضع قاري

فالزَّمَان رَلِحَةُ ٱللَّهُ مُمَّ مِي

إِللهُ نَعًا لِعَنْهُ اغْفِرُ لِي وَلَوْ الَّهِ يَ وَ ِلُوُّمِيَّاتِ يَاصَادِ قُ الْوَعَ

رُثُ رُضِي الله تَعَالَىٰعَنَّهُ لَنَا ۚ لَكُ لَلَّهُ مَلِيَّ الْقَبُولُ وَٱلْبُشُو اللَّهُ وتُمَيِّمُ بْنِ بْعَارْمُرْضِي اللهُ تَعَالِيعَنَّ تالشفة والعنى وسوم لْعَارِوَعَذَابِ النَّارِدِ ٱللَّهُمَّ مِكَا القصية كرثره بارت بنء يورضي الله تعالى عنه

الله! لله تعال آيلك يا الله يا الله آلكُمْ رضي الله تعالى عنه

وربعة رضى لله تعالم أوهدا التاروالفقو

ُلْفَوْيَزِيوْمَ التَّنَادِ ٱل

المين رضي الله نعا العن في ؞ ؞ؽؽڵؚڲؾۜؿٳڽؾ۠ٵڵ**ٲ۠ڰ**ڝ الله نع

رضي لله تعالى عنه أ

عبادية بن الغينا ش رضي لله تعالعنه عَلَىٰ كَوْمَكَ فِي تَدْبِيدِ الْعَادِ وَالْعَاشِ ٱللَّهُ مُمَّ بالحقرة على الصعبة سلمارية بِحُومَةٍ بِحَالِثِ بِنَ تَعَلَّبُةً رَضِي لِلْهُ نَعَالِ عَنْهُ مقطني من سوء الرصَق السُّكَّن فَ الْسُ اللهم مراعلس بنامي وعلى الم لِدُهِ بَارِبُ وَجُوْمَةُ عَدِاللَّهِ بِنِ نَعُلَبُهُ رَضِ لاتجعلني فيمهاوي المجلب

روه ور و ابريل بام لله تعالى اسق A 34 6 وعلومو

هم يزطرضي الله نعاليات

المُ تَعَالَّا عَنْهُ أَسْعَلْكَ الْخَلَامِقِ الْمُثَنِّ العتانة والعفري منالتبع والتراكلة استباغ في وعلى له صعبه يِّ وَيُخُومَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرْ رَضِي اللَّهُ نَهَا لِاعْنَهُ آعُوْذُ بِلَتَّمِنُ كَبُدِرُ كُلَّهُ وَّكَافِرِ وَسَاحِوهِ ٱللَّهُ مُمَّصَلَّعَلَا حَيِّلُ وَعَلَىٰ لِهُ صَيْحِيهُ فَسَلِّمُهُ بَا

نِدُيِكَ مِن سُوءِ الْعَاشِ ٱللّٰهُمّ تعبد اللوبن عيرور وكي الله تَعَالَيْعَنْهُ آعُونُدُ بِكَامِنْ أَرْفَدُ لِلْ عَلَيْهِ بِينَا حُيِّرٌ وَعَلَىٰ الْهُ صَا ومه معاد بن عر عنه اعود الأمن

أرضى للهُ نَعَا لِعَنْهُ وَفَقَيْ لِلهُ يَعَالِمُ وَفَقَيْ لِلْهِ خُالِمِو مَةِ قُلْ هُوَالِلهُ آحَدُ اللهُ الصَّالُ لَوْ وَلَمْ يُوْالْدَ لِلْمُ كَالَّهُ لَكُ كُفُوالْدَالِمُ الْمُحَلِّمُ لَلْمُ كَفُولًا حَكُمْ وترصل على بينا محيرة على الموسيم وتعالم عنه حفظني عن سوء

المام مسلما المسيديا في وعيد الخصية سلاء بارت ويؤمنا لنُعْمَانُ رَضَىٰ للهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بِارْحَمْنَ وَاللِّيَا لَهُ مَنَ النِّبْرَانِ آللُّهُ مُ صَلِّعَكِ يَيْدِينَا مُحْمَّلِ وَعَلَىٰ لَهُ صَعْبِهُ الْمُسْلِمُو بَارِبَرِ وُمنة سِنَانَ بْنِ ضَيْبِغِي ﴿ رَضَى اللَّهُ نَعَا لَعِهُ مَنْ لُوَاهِبَ مِنَ النَّعَ ضَيْعَ أَلَكُمْ مُصَلِّ

المناالله باالله

الم الم غود بك مِنْ كُلِّ مِنْ

للهنعالي لقواعن

الله تعالى عَدْ مُلِا بَعْمَلْنِي فِي الْوَصُّولِ إِلَىٰ مَوْضَا يِنكَ ذَا أَيْشِلُ ٱللَّهُ مُمَّ صَلَّ عَلِيكِ رَوْعَلَىٰ الْهُ صَعْمِهُ مُسَلِّمُ مَارَتِ وَبَحْوَمَ النُّعُمَانِ بْنِ سِنَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ لَهُ أَسْتَالُكَ الْحُنَّةُ وَالِرَضْوَانَ ۗ اللَّهُ مُصِلِّعَا يُبْدِينَا عُجِّدٌ وَعَلَىٰ الْهُ مَعْيَمُهُ سَلَمُهُ مَا أعة آني المنتذرية ثدتن عامرتهم

الله تعالى مَنْهُ اجْعَلِنْ عَلَى الضِّرْصَا بِوَّاط لَّهُ بِنْ عَالِمِرْ مَنِي

ويَعِينُ مِن عَذَالِالْقَارِ اللَّهُ مَا

عَنْهُ اعْوُذُ بِكَ مِنَ الْكَمْرَاضِ وَ الْعِي ڒۼڵڛٙؾؚؽٵ*ؙۼ*ؠۧۯۣۊؘۜۘۘۼڵٳڵۿ۪ڡ ارت و بحُرْمة قيس بن محصين رضي الله تعَاليٰ عَنهُ يَسِّرُلِي الْلُدَاوَمَةَ إِلَىٰ الْدَّكِوْ مُّهُ يَارَبُّ وَلَجُومَةِ أَيْنَ هَا مُوهِ يَارَبُّ وَلَجُومَةِ أَيْنَ هَا رِثِ بْنِ تَيْسُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَا لَيْ عَنْ مُ دَمَ فِي سُلُوْكِ أُولَيْنُ ٱللَّهُمُ مَّ

اس رضي الله عَثْمَانُ رَضَىٰ لِللَّهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ رَافِقِنَىٰ ب مَنَّةُ وَالرِّضُوانِ اللهُ ثُمُّ صَلِّعَلَى سَيِّبَدِنَا عَقْمَانُ رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْهُ الخالات الأللثم

رضي لل رت و فذ لله نعالي

يزيدُ رضي للهُ نعالي عَنْهُ مِ عَنْهُ يَسِّرُ لِي قُوادِ مِنْ

ص رضي لله تعالى عنه ليه يارت وبجومة عائد يْ رَضِيَ اللّهُ نَعَالَى رضى لله تعالى عنه المنع عن نفيتم

في لله نعالى عنه علجيه باراث انكري عَدُمُ لَا فَرُولَةً بْنَعَ

رضى للهُ تعالىٰ عنهُ

تَمَالَيْعَنَّهُ لَالْتِغَلِّنِي إِلَىٰ آحَدٍ مُتَعَدِّيثُ لَمُ الْمُ مَلِكُ عَلَيْ يَبِينًا عُجُكُ وَعَلَى اللَّهِ وَ عيد فيسكره يارت وتعومة دافع بن المعلى رَضِي اللهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ اَسْعَلُكَ يَا رَبّ وَانْ الْعِلْيُ الْاَعْلِيَّ اللَّهُ مُعْ صِلْ عَسَلَّ يَتِنَا عُجِيلٌ وَعَلَوْ (لِهُ صَعَمَةُ سَلِّيْهِ بَالرَبِ عُومَة أَبِي أَيُونُبُ هَالِدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِي تَعَالَىٰ عَنْهُ الْحُ عَنْ قِلْنَي كُلُّ فَيْكِ ٱللَّهُ مُ

ورضى لله تعالىٰ عَنْهُ ثَيْتُ

افِعُ رَضَى للهُ تَعَالَىٰعَنْهُ ادْفَعُ

رضى لله تعالى عنهُ ا ارتُ رضي لللهُ نعاليٰ عنهُ اجْعَلِنيْ ِ الْفِيَّةِ وَارِثًاهِ ٱللهِ

لله تعالى المتعال بالخر أورضي الله الدني 3 ضَى الله تعالى عنه نعود

لألعز تابث آلا يَى شَيْحَ بْنِ أَبِيَّ رَضَى لللهُ تَعَالَىٰ جنى في كل ن بهما

عَنْهُ اجْعَلْ عَلَى الْوَغْرَ عَقَلْ اللَّهُ رِيَّةَ بَنِ سُرَاقَةُ رَضِيَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عُوْدُ بِكَ مِنَ الْفَقِرُ وَسُوْءِ الْفَا تَكَوْ تُم صِلَّ عَلَى مِينَا مُعْمَدِ وَعَلَى لِهُ مَعْمَ لِيْمِ يَارِبُ وَجِوْمَةِ عَمْرُ وَثِن نَعْلَيْكَ رَضِي جمني عرا

اللهُ تَعَالَىٰعَنْهُ انْفِعْنَا لِمُعَبَّةِ الْوَبَيْنِ ٱللَّهُ مُّ صِلَّعَلَىٰ سِيِّدِنَا مُحَيِّدٌ وَعَلَىٰ لِهُ مَعِيْهُ سَلِيْهُ يَارَبِّ وَجُوْمَةِ إِنَّى سُلِيْطٍ أَسِيْرَةً بَنِ عَرُوط رَضِيَ لللهُ تَعَالَى عَنْهُ احْمِنِي عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ والنّارِ وضُوم لِيو وَلِجُرُوا لِلَّهُ مُ صَلَّعُكِمُ اللَّهُ مُعْ صَلَّعُكُمُ اللَّهُ مُعْ صَلَّا عُكُمُ اللّ يَبِينَا لَحُيْلَ وَعَلَىٰ لِهُ مِعْنِهُ إِسَالِهُ مَارِبٌ وَ عِجُوْمَةِ تَأْبِتِ بْنِ جَنْسَأَةً (ضِيَ اللهُ تَعَالِيٰ مَنْهُ احْفَظِنَى فِي الصِّيْمُ وَالْسَاعِ وَالْمَسَاعِ وَالْمِيْعِكُمْ سَيْ اللَّهُمْ مِنْ عَلَى يَتِنِا عُجِدٌ وَعَلَى اللَّهِ

119 فِينَةِ فِي الدُّبْيَا الدَّنِيَةِ اللهُمُّصِلْعَ عَدِينِ عَامِرِ شِي للهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ٱسْتَلَاتَ عَارَةَ ٱلْبَاطِنِ وَالقَاهِرِ اللَّهُ تُتَّصَلَّعِ بمؤمة سواد بنغرية رضي اللاتعاليان يِيْءَنُ كُلِّ الرِّيْرِيَّةُ ٱللَّهُ مُ مِيلًا

قِيَنْ رَضَى للهُ تَعَالِعَنْهُ كناون والكح الله تمصل على يتالع لَيْ صَفَّعِهِ لَهُ سَلَّاهُ مَا رَبِّ وَجَوْمَتِهِ أَ تعويربن الحارث رضى الله تعالى عنه لجع اخَزَائِنْ الْعِكَمِ وَالْعَادِنِيُّ الْنِثْ ٱللَّهُمُّ صَلِّ بقرسيلم بن ملكان رضي الله تعا لَهِ أَمْ مِنَ النِّيرَانِ ٱللَّهُمِّمُ مِلْعَ

إِنْ رَضِي اللَّهُ نَعَالُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللّ فِقْنِي فِي مَقَامِ الْإِحْسَانِ اللَّهُ مُرَّا يَاكُمُ مُرَّدِيكَ إلةِ مَنْجِهُ سَلَّهُ بَارَتِ وَ بَعَالَىٰ عَنْهُ اجْعَلِنِي ٱلْأَمَّانَةُ مِعِي الله تَعَالَيْ عَنْدُكُونَ فَارِقْ عَنْ الْوَهْبِ

ارتبيو بجومة عقيبمة الاسدى رضي الله تَعَالَىٰعَنْهُ كُنْ لِيْعَوْنِي وَعَوْثِيْ وَمَكَاذِينَ ومعتمدي وآنت نضري ومددي الأثمير عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى وَبِجُوْمَةِ أَنِي دَا وُدَعُمَةِ إِنِنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰعَنْهُ كُنْ لِكُنُوى جَايِرُ وَيَأْلِيكُمْ وألهاتم الكرو اللهم سياع وعلى الوصحية سراره بارت وبجومة سر

ي عُرِوْرَ ضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اهْدِينَ يُونِي فِي لِينْ فِي الْغُيُوا ٱلْأُنْمُ مَينًا عَالَمُ لل المَ صَحِيهُ سَلَّهُ بَارِبٌ وَيُحْرُمُ بِسِ بْنِ عُغَلَّدُ رَضِيَ لِللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَا الْرَكِ دَيْثُوجُيُّ بَا فَرُدُ وَيَا أَحَدُ وَانْتُ الْقَيْثُومُ الصَّدُ هُمُّ مِيلَعَلَى عِينَا **حُجُرٌ** وَعَلَىٰ الْجُعَنِيهِ وَ لَهُ مِيَارَتِ وَيُحْرَمُ فِي النُّعْمَانِ بْنِ عُيَارُمُ ضِيَ

YH ريروعومة المعودي تعالعنه عُبِّي وَعَلَىٰ لِهُ مَعِي مسلم بن أليار يورض للا متعللا مُدْلِي نَعِمًا خِيْلِةً ذَا تَوْنُ لَهَا وَارْتُ المالة المالة

آن بَجْعَلَىٰ ٱللّٰهُمَّ فِي حَالَ الَّذِي لَا يُوامُ وجوارك الذي لأبخفرو لابضام ووقا فِيَةِ لِكَةُ لِكَاثُدُوكُ مُوسِيْتِولَ الضَّا فِي لظَّلْهُ وَالْفُحَّارِهِ وَأَنْ تَعْقِلُهُ عَلَيْهِ

وَآنَ نَعْيَ كُلِّ بَعَيِ إِلَى إِلَى إِلَى الْمِسْكِةِ ا**مِنْ وَكُلِّ** نَيْبِ لَيَّ بِالْعَدَاوَةِ خَانِقَ، وَأَنْ تَقَهُرُ مَنْ يْدِ تَمْيُوعُ فَمُوَّا يَمْنَعُهُ الرَّاحَةَ وَالْقَوَارِهِ فَيَتِنَ عَلَيْهِ فِيهِ فَحَ الْأَرْضِ وَاسِعَ الْاَتْطَارِهِ وَأَنْ تَغْجَ كُلُّ مُوْدِ لِيْعَنْ دَأَثِرَةُ لِلْقَا لِمُكُورُ وَتَغُلُّ أَيْدِي كَاعُدُائِي هُ وَتَرْبِطُعُ ِ لَتُبَلِّغُهُمْ فِيْمَا الْإِمْلَ وَأَنْ تَكُفِينِي كُلُّ مِثِ وَتَكُونَ لِي عِوضًاعَنُ كُلِ

لا تكادِ وَالْمِينُ وَتُنْقِي قَلْنِي مِنَ الْمُسَدِ وَالْا <u> تَقَادِ وَالْاحْقُ وَآنُ تُذْهِبَ مِنَ السُّوءِ مَا </u> خَلْفُي وَآمَا فِي هُ وَتُبَلِّغُنِي فِي الدَّارِيْنِ ٱ قَطَىٰ مَرَا فِي وَانْ تَكُفِّينَى بِالْإِلْطَافِ لَلْيَفِيَّةِ ۗ فِي تَهَ إِسْرُكُمُ كَتَّصْبَيْتُ مُونَوَ إِزِلَ لِأَثْدُارِهِ وَتَصَعِي كَ ٱلْمَنُو يَجِهِ مِنْ سَأَيْرُ التَّقَلُبَاكِيَّ الْاَفْظَا في لَيْنَاقِي نَهَادِي وَإِ قَامَتِيْ وَاسْفَادِيْ وَحَرَكَيْ قَوَارِئِي عَلَانِيقِ وَأَسْوَادِي ٱللَّهُ فِي وَأَسْوَانِي اللَّهُ فِي وَأَسْتَالْ

بَجُوْدَعَلَي بِعَفُولَ الشَّامِلِ لِأُر لَّ لِلْكُلُّهُ قَامِهُ وَ لَ الْوُمِنِيْنَ وُدَّاهُ وَآنَ لَقَا لِيُقُونَ وَالدِّينَ هُ وَلاَ تَعْقَلِي كُ

[كيالتَّوْره وتَعُولَ بِينِي وبينَ الْعَاصِي بِأَعْظِ حصن مسور وأن نجعل المس يني ودُنِياً عَيْ لا أَبْسًامِنْ فَضِيلَكَ وَرَحْمَيْكَ وللمقتط أمن عفول ورأنتك وآن تضرف عَتَىٰ مَا يُمَّانِحُ كُلِّيتِي مِنَ الظُّلِّمِ وَٱلْحَيْبَارِهِ تِخَبُرُ قِلْى لَكِيَبُوبِ الطَّلْفُو وَالْإِنْتِصَابِهِ وَآنُ تَوْنُرُقِينُ الْإِنَاكَةُ وَحُسْنَ الْيَقِينِ، وَ يَنْ الدُّنْيَاكَا آرنْيَهَا عِبَادَلَ الصَّلِخِينَ

عبر اذ، برون سرع الم بۇن ەر آن تىڭ نى و**دُ** رىجا

رَةِ تَذَفَعُ عَيِّنُ كُلُّ بَغَيْ وُكِيْدٍهِ فِإِنْ لَوْٱكُنْ إِيُّهُا السَّادَةُ آهُلًا لِذَ لِكَ فِحْنَا أَكُمُ لِلْإِغْضَاءُ وَالتَّمَاحِ أَهْلُ وَإِنْ كَانَتُ أَغَالِيْ وَهُو وَا لَــَالِكُ فِيَاكُمُ لِلْقَاصِدِينَ رَهُبُ وَ نَتُمُ لِلتَّاطِنِ بَوَايَاكُمْ فِي كَدُّالْتَ نِزِيْكَ وَاتَّمُ لَمْنُوْ حُوْنَ بِرَقَائِقُ التَّكُرُيْمِ وَالبَّغِيلُ أَنْهُ كَالسَّيْدِلُ لِأَقْوْمِ مِ أَنْتُمُ السُّرَاعُ الْإِمْدَاعُ

اَنْتُمْ ٱلْوُلِاةُ الرُّعَاةُ هِ أَنْتُمُ النِّجُومُ فِيا وَأَنْتُمُ الرَّجُومُ عَلَىٰ لِعِدَاءِهُ أَنْتُمُ مُص لدِّيَاجِي لَحُوالِكِهِ أَنْتُمُ النَّاشِلُونَ ا نُونِيِّ هَالِكِ آنَمُ الْغِيَاثُ عِنْدَكُ

عُطِبِ قَادِح م اَنْتُمُ الْمُلاَدُ عِنْدَكُلُ كُرَّدٍ فَاضِعِهِ وَأَنَاعَبُدُ كُمُ الذَّ لِيْرُ

بِفُ الْحِنَايَةِ وَالتَّقَصِيْرِهِ آسِيْرُ الْبَطَّ لتَسْوِينِ عَلَو يُحُدُاء الْأَوْمَ الْإِلْحِيفِ نَعْدَتِكُو الْيَامَ مَن

مم سوا

وتكنف ومعول علىع بُعَلَيْكُمُ الَّتِي لَا تَخْلِفُ وَلَا تَقَالُفُ وَمُنَّا كَمُ اللَّيْ لَيْسَ لَهَا انْفِصَاحُ وَ مُنْضَمٌ بِمَتَانِ حَبِلَكُوْ الَّذِي عُاهُوَ الْمُسَبِّدِ لَّ الْمُوامَ وَإِنْهُ فَعُوْ الْكَثْفِ، عُ وإنارة دجنين فقدنفا فمت على التاعم وعرت دُونِي الكطالِثِ اللَّهُ مَا يَاوَاهِبَ لعَطِيبًاتِ قَاضَى لَحَاجَاتِ ، يِآخُوالِهِ مُ وَ أسرارهم ومقاماتيم ألعلتة وأنوارهب النُهَارِهِ وَاللَّهِ سُفِّنِ النِّهَاجِ الْإِظْهَارِهِ وَكَا تَفْحِ صحابه البركز الأنماد وومأثير الكمكل كشرار هبني لديوان توالهيا وَٱطِلَّنِي فِي رَدِيْفِ ظِلَا لِهِمْ فَقَدْ ظَالَ مت الشيان المستان با أوم نَّدَانُ وَٱنْحَلِ ٱلْنَطِوِلِينَ ۗ ٱللَّهُ مَّ تَنِيْءِنَدُنُوُو لِنَّمَرُ اتِهَانِيهِ اللَّلَّالِةِ عَنِّي شُكَّةُ وَحُرْبِاللَّهُ

الموآن و مذكطة ورهول المظلع الفظيع وبلا لنَّادِي إِلَىٰ أَذُنِ كُلِّ سَمِيْعِ وَتَطَايُرُالُعُقَّ الميزَانُ وتَعَلَّبُ الْعَلْوُ

عابن أتولا أذن سيمه وَقُولِ مُنْهِرَّءً إِمِنَ الْحُولِ وَا

وساو 3 ك مستدريًا تأوقطفا 1

يتذوروا ثباع ملته التفحة السملة تَنْبِيَّةِ ، صَلَاةً مَقَرُوْنَةً بِٱزْكِي لَيِّنَّةٌ بِطَرَازِ الْقُبُولِ وَحْيِنِ الْخِتَا سَلامُ عَلَىٰ لَرُسَا آنِيَّةِ النِّيِّةِ النِّيِّةِ النِّيِّةِ

101 أع فيهم والكمؤات يرحمتيك باأزحم الراجيين

عَةِ وَنَفْسَ بِعَدَدِ كُلِّ مَعَا عُمَّا أَنَّ عُمَّا النَّهُ خوة والجزيجك أقال الخرتة وسالوعلى

ذكرفى شح الذكائلان هذه الصلو من آکزخی صاحباً لمعرود بصين الريقا الهنع على إح الله عليه سلو ونقاعن كمثيصال

100

رضى للهعندختم بمناالصلاء ويه وتقلعن السخي انهة الأفاد بضمعتل شيرخذان لماقصة تفيا كلعرة منهابضر آلات ملاهدو قال لشخف واللامام عيى لدين لذي وفي عينيدالين صى لله عنيض متلى بمبائز الصلاة عشومات لبحة النخالاللج فوالاسواء وتسه

